قال المخلص لتلاميذه: "لقد حان الوقت، أيها الإخوة، لكي نتخلى عن عملنا ونقف في راحة. لأن كل من يقف في راحة سوف يستريح إلى الأبد. وأقول لكم، كونوا دائما فوق [...] الوقت [...] أنتم [...] تخافوا من [...] أنتم [...] الغضب خائف [...] يثير الغضب [...] ولكن بما أنكم [...] قبلوا هذه الكلمات المتعلقة به بخوف وارتجاف، وأقاموها مع الحكام، لأنه منهالم يكن هناك شيء قادم. ولكن لما جئت فتحت الطريق، وعلمتهم بالسبيل الذي سيجتازونه، المختارين والمنفردين، الذين عرفوا الآب، بعد ان آمنوا بالحقيقة وكل التسبيح وانتم تقدمون التسبيح.

"فإذا سبحتم فافعلوا هكذا: اسمعنا، يا أبتاه، كما سمعتم ابنك الوحيد، واستقبلته، وارحته من أي [...]". أنت الشخص الذي قوته [...] درعك [...] هو [...] نور [...] يعيش [...] لمس [...] كلمة [...] التوبة [...] الحياة [...] لك. أنت التفكير والصفاء الكامل من الانفرادية. مرة أخرى: اسمعنا تمامًا كما سمعت مختاريك. من خلال تضحيتك، سيدخل هؤلاء ؛ من خلال أعمالهم الصالحة، هؤلاء خلصوا أرواحهم من هذه الأطراف العمياء، حتى يتمكنوا من الوجود إلى الأبد. آمين.

أنا سأعلَمكم. عندما يحين وقت التفكك، ستأتي عليكم قوة الظلام الأولى. لا تخافوا وقولوا: هوذا! لقد حان الوقت!" ولكن عندما ترى عصاة منفردة... (3 خطوط لا يمكن فهمها) ... فهم [...] العمل [...] والحكام [...] تأتي عليكم [...]. حقا، الخوف هو القوة [...] لذلك إذا كنتم ستخافون مما هو على وشك أن يحدث لكم، فسوف يبتلعكم. لأنه ليس منهم من يشفق عليكم أو يرحمكم. ولكن بهذه الطريقة، انظروا إلى [...] فيه، لأنكم أتقتتم كل كلمة على الأرض. يأخذكم [...] إلى المكان [...] حيث لا يوجد حكم [...] طاغية. عندما [...] سترى أولئك الذين [...] وأيضا [...] اقول لكم [...] قوة التفكير [...] قوة التفكير [...] مكان الحقيقة [...] ولكن [...] لكن أنت [...] الحقيقة، هذا [...] يعيش [...] وفرحتكم [...] لذلك [...] من أجل أن [...] أرواحكم [...] خشية [...] كلمة [...] رفع... (3 أسطر لا يمكن فهمها) ... لأن مكان العبور خانف أمامكم. لكن أنتم، بعقل واحد، تتخطوه! لأن عمقها كبير؛ ارتفاعها هائل [...] واحد [...] والنار [...] البن [...] في الجميع [...] أنت، هم [...] والقوى [...] هم [...] [...] الروح [...] إلى البن [...] وأنت [...] إنت [...] "...

قال متى، "كيف [...][...] ؟"

قال المخلص "[...] الأشياء التي في داخلك [...] ستبقى، أنت [...] ".

قال يهوذا: "يا سيدي، هذه الأعمال [...]، هذه الأرواح، هذه [...] هؤلاء الصغار، متى [...] أين سيكونوا؟ [...] الروح[...]؟" قال السيد، "[...] استقبلهم. هؤلاء لا يموتون [...]، ولا يهلكون، لأنهم عرفوا أزواجهم ومن يقبلهم. لأن الحقيقة تطلب الحكماء والصالحين".

قال المخلص: "سراج الجسد هو العقل. طالما أن الأشياء الموجودة بداخلك مرتبة، أي، [...]، فإن أجسادكم مضيئة. طالما أن قلوبكم مظلمة، فإن اللمعان الذي تتوقعونه [...] أنا[...] سوف أذهب [...] كلمتي [...] أنا أرسلت [...]."

قال تلاميذه ، "يا سيد، من هو الذي يطلب ، [...] يكشف؟"

فقال لهم السيد: "من يطلب [...] يكشف [...]."

قال متى: "يا سيدي، عندما [...] وعندما أتكلم، من هو [...] ومن يستمع؟"

قال السيد: "الذي يتكلم أيضًا هو الذي يسمع، و الذي يستطيع أن يرى من يكشف أيضًا".

فقالت مريم:" يا سيدي، انظر! من أين أحمل الجسد وأنا أبكي، ومن أين وأنا [أضحك]؟"

قال الرب، "[...] يبكي بسبب أعماله [...] تبقى والعقل يضحك [...][...] الروح. إذا كان أحد لا [...] الظلام، سوف يكون قادر على رؤية [...] لذلك أقول لكم [...] النور هو الظلام [...] يقف في [...] لا يرى النور [...] الكذبة [...] جلبوها من [...] سوف تعطي [...] و [...] موجود إلى الأبد. [...][...] دائماً. جميع القوى التي هي أعلاه، وكذلك تلك أدناه، سوف [...] انت. في ذلك المكان يكون بكاء وصرير أسنان على نهاية كل هذه الأشياء".

قال يهوذا: "قل لنا يا سيدى ما كان [...] قبل وجود السماء والأرض".

قال السيد: "كان هناك ظلمة وماء، وروح على الماء. وأقول لكم [...] ما تبحثون عنه بعد [...] استفسار بعد [...] في داخلكم [...] القوة والغموض [...] الروح، لأنه من [...] الشر [...] يأتي [...] المعقل [...] تروا [...][...] ".

[...] قال: "يا سيدي أخبرنا أين [...] المؤسس، وأين هو العقل الحقيقي".

قال السيد: "نار الروح جاءت إلى الوجود [...] كلاهما. لهذا السبب، و [...] جاء الى حيز الوجود، والعقل الحقيقي جاء الى حيز الوجود داخلهم [...]. إذا كان شخص ما يضع روحه عالية، ثم انه سوف يكون عالياً ".

فسأله متى، "[...] أخذ [...]، هو الذي [...]. "

قال السيد، "[...] أقوى من [...] أنت [...] لاتباعك وجميع الأعمال [...] قلوبكم. لأنه كما قلوبكم [...]، لذلك [...] وسيلة للتغلب على القوى أعلاه، وكذلك تلك أدناه [...]. أقول لكم، دعوا من يملك القوة يتخلى عنها ويتوب. ومن [...] يبحث ويجد ويفرح".

فقال يهوذا: "هوذا! أرى أن كل شيء موجود [...] مثل علامات على [...]. على هذا الأساس حدثوا هكذا".

قال السيد: "عندما أنشأ الآب الكون، [...] ماء منه، وكلمته خرجت منه، وسكنت الكثير [...] كانت أعلى من المسار [...] تحيط بالأرض بأكملها [...] المياه المجمعة [...] الموجودة خارجها. [...] الماء، نار كبيرة تحيط بهم مثل الجدار. [...] مرة واحدة أصبحت أشياء كثيرة منفصلة عن ما كان في الداخل. فلما تأسس [...]، نظر [...]، وقال لها: "اذهبي، و [...] من نفسك، لكي تكون [...] في حاجة من جيل إلى جيل، ومن عمر إلى عمر". ثم نبع من نفسها نوافير حليب ونوافير عسل وزيت وخمر وفاكهة طيبة ونكهة حلوة وجذور طيبة لكي لا ينقص من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر. وهو فوق [...] يقف [...] جماله [...] وفي الخارج كان هناك ضوء كبير وقوي [...] بشبهه، لأنه [...] يحكم على جميع الايونات فوق وتحت. [...] أخذت من النار [...] كانت متناثرة في [...] أعلاه وأسفله. جميع الأعمال التي تعتمد عليها، فهي [...] على السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. عليها تعتمد كل الأعمال".

فنادت مريم إخوتها قائلة: أين تضعون هذه التي تسألون عنها الابن [...]؟.

فقال لها السيد يا أختاه لا يقدر [أحد] أن يسأل عن هذه إلا من له مكان يضعه في قلبه. [...] ليخرج [...] ويدخل [...]، حتى لا يعيقوا [...] هذا الكون الفقير."

فقال متى: "يا سيدي، إني أريد أن أرى مكان الحياة، [المكان] الذي لا شر فيه، بل، هو نور نقي.

قال السيد: "أيها الأخ متى، لن تتمكن من رؤيته طالما أنك تحمل اللحم".

فقال متى: يا سيدي، إن لم أستطع أن أراه، فدعني أعلم!"

قال السيد: "كل من عرف نفسه قد رآه في كل ما أعطي له ليفعله، [...] وجاء إليه [...] في صلاحه".

أجاب يهوذا، وقال: "قل لي، يا سيدي، كيف هو ذلك [...] الذي يهز الأرض يتحرك".

رفع السيد حجرا وأمسكه بيده قائلا، " ماذا أمسك بيدي؟"

قال: "إنه حجر".

فقال لهم: "ما يثبت الأرض فهو يثبت السماء. عندما تخرج كلمة من العظمة، ستأتي على ما يدعم السماء والأرض. لأن الأرض لا تتحرك. إذا تحركت، فإنها ستسقط لكنها لا تتحرك ولا تسقط، حتى لا تفشل الكلمة الأولى. لانه هو الذي أساس الكون وسكنه، واستنشق منه رائحة. لأن [...] الذين لا تتحركون، أنا [...] أنتم، يا جميع بني البشر. لأنكم من ذلك المكان. في قلوب أولئك الذين يتكلمون من الفرح والحقيقة، أنتم موجودين. حتى لو جاء في جسد الآب بين الناس، ولم يتم استلامه، [...] يعود إلى مكانه. من لا يعرف عمل الكمال، لا يعرف شيئًا. إذا كان أحد لا يقف في الظلام، فلن يكون قادرا على رؤية النور. إذا لم يفهم المرء كيف جاءت النار إلى الوجود، فسوف يحترق فيها، لأنه لا يعرف أصلها. إذا كان أحد لا يفهم أولا الماء، فأنه لا يعرف شيئًا. ما الفائدة من تعميده فيها؟ إلى الوجود، فسوف يما المرء كيف ظهر الجسد الذي يحمله إلى الوجود، فسوف يهك معه. فكيف يمكن لمن لا يعرف الابن أن يعرف الآب؟ ولمن لا يعرف أصل كل شيء، يبقى مخفيًا. الشخص الذي لا يعرف أصل الشر ليس غريباً عليه. من لا يفهم كيف أتى لن يفهم كيف سيذهب، وهو ليس غريباً عن هذا الكون الذي [...]، الذي سيئذل".

ثم هو [...] يهوذا ومتى ومريم [...] حافة السماء والأرض. ولما وضع يده عليهم، تمنوا أن يفعلوا [...] ذلك. رفع يهوذا عينيه ورأى مكان الهاوية أدناه. فقال يهوذا لمتى: "يا أخي، من يقدر أن يصعد إلى مثل هذا الارتفاع أو ينزل إلى أسفل الهاوية؟. لأن هناك نارًا عظيمة وشيءًا مخيفًا جدًا". في تلك اللحظة، خرجت كلمة منها. بينما كان واقفاً هناك، رأى كيف نزل. ثم قال له: "لماذا نزلت؟"

فسلم عليهم ابن الانسان وقال لهم، "ان نسلا من سلطان كان ناقصا، فنزل الى هاوية الارض. فتذكرته العظمة، وأرسل إليها الكلمة. فرفعه إلى حضرته، لكي لا تسقط الكلمة الأولى".

فتعجب تلاميذه من كل ما قاله لهم، فقبلوه بالإيمان. وخلصوا إلى أنه لا جدوى من النظر إلى الشر.

(38) ثم قال لتلاميذه: "ألم أقل لكم إنه كصوت مرئي ومضة برق يصعد الصالحون إلى النور؟".

ثم مدحه جميع تلاميذه وقالوا له: "يا سيد قبل أن تظهر هنا، من هو الذي قدم لك الثناء؟ لأن كل الثناء موجود لأجلك. أو من سيباركك؟ لأن كل نعمة مستمدة منك".

(40) وفيما هما واقفان هناك، رأى روحين يحملان روحا معهما في ومضة برق عظيمة. فخرجت كلمة من ابن الإنسان تقول: "أعطهم ثيابهم!" والصغير أصبح كالكبير. كانوا [...] أولنك الذين تلقوا [...] بعضهم البعض. ثم [...] التلاميذ، الذين كان لديه [...]. قالت مريم: "[...] انظروا الشر [...] من الأولين [...] لبعضهم البعض".

قال السيد ، "[...] عندما تراهم [...] يصبحون ضخام ، سوف [...]. ولكن عندما ترى الوجود الأبدي، فهذه هي الرؤية العظيمة". فقالوا له: "حدثنا عن ذلك!"

قال لهم: "كيف تريدون أن تروا ذلك؟ عن طريق رؤية عابرة أو رؤية أبدية؟" ومضى وقال: "اجتهدوا في انقاذ ما يمكن أن يتبعكم، وتطلبوه ، واتحدث من داخله، حتى يكون كل شيء، وأنتم تبحثون عنه، في انسجام معكم. فإني الحق أقول لكم: الإله الحي [...] الذي فيكم [...] فيه.

قال يهوذا: "حقا، أريد [...]".

قال له السيد، "[...] الذين يعيشون [...] يسكن [...] كامل [...] النقص [...]. "

قال يهوذا: "من [...] ؟"

فقال له السيد ، "[...] كل الأعمال التي [...] الباقية، فهي التي أنت [...]."

فقال يهوذا: "هوذا! يسكن الحكام فوقنا، لذلك هم الذين سيحكموننا!"

فقال لهم السيد : "أنتم الذين تحكمون عليهم! وأما إذا خلصتم أنفسكم من الغيرة، فحيننذ تكسو أنفسكم بالنور وتدخلوا غرفة العرس". فقال يهوذا: "كيف تأتينا ثيابنا؟"

قال السيد: "هناك من يقدمها لكم، وهناك آخرين من يتلقونها [...]. لأنهم هم الذين يعطونكم ثيابكم. فمن يقدر أن يصل إلى ذلك المكان الذي هو الأجر؟ لكن ثياب الحياة أعطيت للإنسان لأنه يعرف الطريق الذي سيتركه. ومن الصعب حتى بالنسبة لى الوصول إليه!"

قالت مريم، "وهكذا فيما يتعلق بـ" شر كل يوم "، و" العامل الذي يستحق طعامه"، و" التلميذ يشبه معلمه". لقد نطقت هذا كامرأة فهمت تمامًا.

فقال له التلاميذ، "ما هو الامتلاء، وما هو النقص؟.

فقال لهم: "أنتم من الملء، وتسكنون في الموضع الذي فيه النقص. و ، لو! سكب نوره على !"

قال متى: "قل لي، يا سيدى، كيف يموت الموتى، وكيف يعيش الأحياء".

فقال السيد: "أنت سألتني عن قول [...] لم تبصر عينه، ولم أسمعه، إلا منك. لكنني أقول لكم إنه عندما يتم إزالة ما ينشط الإنسان، فسيتم تسميته "ميتًا". ومتى ترك ما هو حي ما هو ميت، يُدعى ما هو حي".

فقال يهوذا: "لماذا لغير ذلك، من أجل الحقيقة، يموتون <die> ويعيشون؟"

قال السيد: "كل ما يولد من الحق لا يموت. كل ما يولد من امرأة يموت".

فقالت مريم،" أخبرني يا سيدي، لماذا جئت إلى هذا المكان لأربح أو أخسر.

قال السيد ، "لاظهار وفرة الكاشف!" فقالت له مريم: يا سيدي، هل من موضع [...] أو ينقصه الحق؟ قال السيد: "المكان الذي لا أكون فيه!" فقالت مريم: يا سيدى إنك لا تخاف ورائع، و [...] الذين لا يعرفونك.

قال متى، "لماذا لا نرتاح في الحال؟" فقال لهم: "إذا وضعتم هذه الأثقال". قال متى: "كيف ينضم الصغير إلى الكبير؟" فقال السيد: "عندما تتركوا الأعمال التي لا تقدر على اتباعكم، فحيننذ تستريحون".

قالت مريم: "أريد أن أفهم كل شيء، كما هي!" قال السيد، "من يطلب الحياة! لأن هذه هي ثروتهم. لأن [...] هذا الكون هو [...]، وذهبه وفضته مضللة".

فقال له تلاميذه: "ماذا نفعل لنضمن أن يكون عملنا كاملاً؟ فقال لهم السيد: "كونوا مستعدين لمواجهة كل شيء. طوبى للرجل الذي وجد [...] المسابقة [...] عينيه. لم يَقتل، ولم يُقتل، بل خرج منتصرا ".

> قال يهوذا: "أخبرني يا سيدي ما هي بداية الطريق". قال: "الحب والخير". لأنه لو كان واحد من هؤلاء موجودًا بين الحكام، لما كان الشر قد ظهر أبدًا".

قال متى: "يا سيدي، لقد تكلمت عن نهاية كل شيء دون قلق". فقال لهم السيد: "قد فهمتم كل ما قلته لكم، وقبلتموه بالإيمان. إذا كنت تعرفهم، فهم لك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهي ليست ملكك".

> فقالوا له: ما هو المكان الذي نحن ذاهبون إليه؟ قال السيد: "قف في المكان الذي تصل إليه! قالت مريم: "كل شيء قائم هكذا يُرى". فقال لهم السيد: "قد قلت لكم إن الذي يرى هو الذي يكشف".

سأله تلاميذه، الذين يبلغ عددهم اثني عشر، "المعلم، [...] الصفاء [...] علمنا [...]". قال السيد: "[...] كل ما لدي [...] سوف [...] أنتم [...] كل شيء. "

فقالت مريم: "إنما أقول للسيد عن سر الحق: بهذا اتخذنا موقفنا، وبالكون نحن واضحون.

قال يهوذا لمتى: "نريد أن نفهم نوع الملابس التي يجب أن نلبسها عندما نتخلص من اضمحلال الجسد". قال السيد، "الحكام والإداريون يمتلكون الملابس الممنوحة فقط لفترة من الوقت، والتي لا تدوم. ولكن انتم كأبناء الحق لستم بهذه الثياب العابرة تلبسون انفسكم. بل اقول لكم انكم تتباركون اذا خلعتم ثيابكم عن انفسكم! لأنه ليس شيئا عظيما [...] في الخارج."

> [...] قال [...] تحدث، أنا [...]." قال السيد، "[...] أبوكم [...]."

قالت مريم: "من أي نوع هذه حبة الخردل؟ هل هو شيء من السماء أم أنه شيء من الأرض؟" قال السيد: "عندما أسس الآب الكون لنفسه، ترك الكثير من أم الجميع. لذلك فهو يتكلم ويتصرف".

قال يهوذا: "لقد أخبرتنا بهذا من عقل الحق. وإذا كنا نصلي فكيف نصلي؟".

قال السيد: "صلّوا في مكان ليس فيه امرأة."

قال متى: يقول لنا "صلوا في المكان الذي لا توجد فيه امرأة"، وهذا يعني "تدمير أعمال الأنوثة"، ليس لأن هناك أي طريقة أخرى للولادة، ولكن لأنها ستتوقف عن الولادة".

قالت مريم: "لن يتم طمسها أبدًا".

قال السيد: "من يعلم أنهم لن يذوبوا و ... [سطرين مفقودين ]"

قال يهوذا لمتى، "أعمال الأنوثة سوف تذوب [...] الحكام سوف [...]. وهكذا سنكون مستعدين لهم".

قال السيد: "صحيح. لأنهم يرونكم؟ هل يرون من يستقبلكم؟ الأن,أنظروا! الكلمة الحقيقية تخرج من الآب إلى الهاوية، في صمت مع ومضة من البرق، تلد. هل يرون ذلك أم يتغلبون عليه؟ ولكن كنت أكثر وعيا بالطريق، هذا، قبل إما الملاك أو السلطة [...] بل هو للآب والابن لأنهما واحد [...]. وستذهبون من الطريق الذي تعلمونه. حتى لو أصبح الحكام ضخمين، فلن يتمكنوا من الوصول إليه. لكن اسمع - أقول لكم إنه من الصعب حتى بالنسبة لى الوصول إليه!"

قالت مريم للسيد، "عندما الأعمال [...] التي تذوب العمل."

قال السيد: "صحيح. لأنك تعرف [...] إذا حللت [...] سوف أذهب إلى مكانه."

قال يهوذا: "كيف تظهر الروح؟"

فقال السيد: "كيف يظهر السيف؟"

فقال يهوذا: "كيف يكون النور ظاهراً؟".

قال السيد ، "[...] فيه إلى الأبد".

فقال يهوذا: "من يغفر لمن؟ الأعمال التي [...] الكون [...] الذي يغفر الأعمال".

قال السيد: "من [...]؟ يجب على كل من فهم الأعمال أن يفعل إرادة الآب. وأما أنتم فاجتهدوا في تخليص أنفسكم من الغضب والغيرة، وفي تجريد أنفسكم من [...] وليس ...

(18 سطرًا لا يمكن فك رموزها تقريبًا)

...سيعيش للأبد. وأقول لكم: [...] لكل لا تضلوا أرواحكم ونفوسكم في الخطا ".